أطفالنكا في رجاب القصرآق

0.

# آیسات وقصیة

# خذ من أموالهم صدقة





رزق میبه

## أطفالنا فى رحاب القرآن الكريم آيات وقصة (٥٠)

# خذ من أموالهم صدقة

رسوم **محمد قطب**  تأليف **رزقالسيدهيبه** 

## ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۹۶ شارع عباس العقاد – مدینة نصر – القاهرة
 ۳۲۷۰۲۷۳۵ – فاکس: ۲۲۷۰۲۹۸٤
 ۴ أشارع جواد حسنی – ت: ۷۳۹۳۰۱۶۷۷
 www.darelfikrelarabi.com
 INFO@darelfikrelarabi.com

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

أطفالنا أمانة غالية، نعمة الله، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة..

#### وهذه السلسلة ..

- تُربى أولادَنا تربية إسلاميَّةً تعتمدُ علَى هُدًى من كتابِ الله «القرآن الكريم» تعرضُ القصصَ على حسب ترتيب المصْحَف لتكوِّنَ في النهاية «التفسير القصصي للقرآنِ الكريمِ للناشئينَ» وهمْ في حَاجَة ماسَّة إلى هذا التفسير الذي يصلُهمْ بماضيهم العريق، ويعدُّهُمْ لحاضرهم ومُستَقْبًلهمْ.
- \_ وفي هذه الطَّبْعَة الجَديدة حَرصْنَا أَنْ تكون الفائدةُ أكبَر، فقد مَّمنا في آخر كلِّ قصَّة ملَحقًا من شَقَّيْنَ . . الشقُّ الأوَّلُ: عدَّةُ أَسْئِلَة تَحْفِرُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءةَ ويتأمَّلَ القصَّةَ جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئلَة، فتستقرَّ المعاني في ذهنه، ويزيد علمًا بما فيها من قيمة دينية هي الثمرةُ التي نرجُوها من نشر هذه القصص.
- \_ أما الشقُّ الثاني من الملْحَق: فهو دُروسٌ في قواعد اللغة العربيَّة «علم النَّحو» إذا تَتبَّعها القَارئُ دَرْسًا بَعْدَ درس من بداية السِّلْسَلة إلَى آخرِها يَصِيرُ علَى علْم بالحدِّ الأَدْنَى مِنْ قَواعِدِ النحوِ التي لا يَنْبَغِي لقارئ أَنْ يجهلها، فيستقيم لسانَهُ، وتسلم قراءَتُهُ مِنَ الَّلحُن والخَطأ...

وبهذه القصص وما يَتْبعُهَا من دُرُوس في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فائدة مزْدوَجة، مِنْ قيم دينية ومعرفة بقواعد لغتنا، وَهوَ مَا يَنْبَغِي أَنْ نُربِّي عَلَيْهً أَجْيالَ أَبْنَائِنَا القَادِمة. فنستعيد مَجْدً الماضي لنبني علَى أُسُسِهِ حَضَارَةَ المُسْتَقْبَلِ.

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ واجْعَلْنَا للمتقين إمَامًا ﴾

# بنئه ألأم ألرجمزاً لرجيت

Colleas Deas Deas Deas Deas Deas Deas Deas ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنُ لُّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠٣) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عبَاده وَيَأْخُذُ الصَّدَقَات وأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ (١٠٤) وَقُل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥) ﴿ [التوبة]

## معانى المفردات:

- المال: كُلُّ ما يملكُهُ الفرْدُ، أو تملكُهُ الجماعَةُ من مَتَاع أو عُروض تجارة أو عقارِ أو نُقود أو حيوان، وجمَعُهُ أَمُوالٌ.
  - الصدقةُ: ما تُعطيه للغير على وجه القُربي لله، وليس لسبب دُنيويِّ.
    - تُطهرهُم: تغسلُهم من الذُّنوب والعيُّوب، وتُنِّزهُهُم من الخطَايَا.
      - تُركِّيهم: تُطهرهُم وتجعلُ البركةَ تحلُّ في أموالهمْ.
- صلِّ عليهمْ: ادعُ الله لهُم، فدعاً وأك سيكُون سببًا لراحَة بالهمْ وإصلاح حَالِهم. والخطابُ هُنَا مُوجَّهُ للنبيِّ عَلَيْ من الله سبُحانَهُ وتَعَالَى.

تَناولت الأسْرةُ طعَامَ العَشاءِ ، وجَلَسْت كالعَادة كُلَّ لَيْلة بعْد الصَّلاة، وقد التفَّ الأولادُ حَوْلَ أبيهم في جلسة محبَّبة تمثِّلُ حالَ الأسرة المُسْلمة الَّتي جَعَل الله بينها مودَّة ورحْمةً، في ظلال آيات القُرآنِ الكريمِ يتلونَهَا ويتخذُون منه نُورًا يهديهم إلى معيشة آمنة هادئة مُطَمئنَّة.

وبدأ الوالدُ يتلُو آياتٍ يدُورُ حوْلَها حديثُ الإيمانِ الَّذي تعوَّدُوا أن يسمعُوهُ منه كُلَّ ليْلَة.

قَال الوالدُ: يعقُولُ الله تباركَ وتعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٠٠) أَلَمْ يَعْلَمُوا وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٠٠) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوْابُ الرَّحِيمُ (١٠٠٠) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة فَيُنَبِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٠٠) ﴾ [التوبة]

قَالَ الأولادُ معًا: صدَقَ الله العظيمُ.

ثُمَّ استأنَفَ الوالدُ حديثه فقالَ: لعلَّكم لاحظتمْ من هذه الآيات الكريمة أنَّ حديثنا هذه اللَّيلة سَيكُون عن الصَّدقة أو الزَّكاة ، والحديثُ عن الزَّكاة ليس قصَّة لها أبطالٌ ومُقدمة وعُقدة ونهايةٌ مثل القصص الَّتي استمعْتمْ إليها في اللَّيالي السَّابقة، ولكنْ لها تاريخ ، وترتيبُ التَّاريخ يُعْطي أحداثًا قد تشبهُ القصة إن لم تكوّن قصَّةً كاملة الأجزاء.



التف الأولاد حول أبيهم في جلسة محببة تمثل حال الأسرة المسلمة

قَالَ أيمنُ: إنَّ مجرَّدَ الحديثِ عن تفسيرِ الآيةِ وأخذِ العظَّةِ والعبرةِ منها يعتبرُ مكسبًا كبيرًا، وإذا كانتِ القصَّةُ الَّتي تجْري حوادثُها على يد أبْطالِ تجذبُ الانتباه لما فيها من مواقف مشوِّقة ، فإنَّ حديثك يا والدي يجذبنا أكثر من أيَّة قصَّة، وخاصَة أنَّنا نقبسُ من هذا الحديث كثيرًا من نُور القُرآن الكريم.

قالَ الوالدُ: باركَ الله فيكمْ، وهداكُم إلى نُوره، والآنَ نتأمَّلُ الآيات الكريمة، وقبل أن فقد قَالَ المفسرونَ أنَّ الله فرضَ الزَّكاة على المسلمينَ بهذه الآية الكريمة، وقبل أن تنزلَ هذه الآياتُ كانَ الحديثُ في القرآنِ الكريم عن مجرَّد الصَّدقات تبطوُّعاً.. وقالَ بعض العلماء أنَّ الزَّكاة فُرضتْ قبلَ ذَلِكَ بسنوات، وطبعًا لا يغيبُ عنكمْ أنَّ الزَّكاةَ رُكنٌ من أركانِ الإسلامِ الخمسة، فقد فرضَ الله الصَّلاة على المسلمينَ وهُم في مكَّة ، في ليْلة الإسْراء والمعْراج، قبل أن يهاجُروا إلى المدينة المنورة بيلات سنوات، وفي السَّنة الثَّانية بعد الهجرة، فرضَ الله صيامَ شهر رمضانَ، ثُمَّ ذكاة الفطر، وفي رأى بعضِ المفسرين أنَّ الزكاة فُرضت في هذه السنَّة أيضًا، ثُمَّ فرض الله الحجَّ، وحجَّ النَّبيُّ في في السَّنة العَاشرة من الهجرة، وأثناء حجمً في نزلَ قولُ الله تعالى: ﴿اليُومُ أَكْمَلُ لكُمْ دِينكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لكُمُ الإسلامِ كُلَّها الله الكية أنَّ أرْكان الإسلامِ كُلَّها قد تَّتْ بدءً من شهادة التَّوحيد إلى حجِّ البيت، ولذلك قال النبيُّ في: «بُنِي

الإسلامُ على خَمْسٍ: شهادَةِ أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحمداً رسُولُ الله ، وإقَامِ الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، وصوْم رمضان، وحَجِّ البيت لَمْن استطاعَ إليْه سبيلاً».

قَالَ أين : ألم تكن الزَّكاةُ مفروضةً في الأزْمانِ السَّابقةِ على الإسلام؟

قَالَ الوالدُ: لقدْ ورَدتِ الزَّكاةُ في صُور متعدِّدةٍ ، ولكنَّ أكملَهَا هي تلكَ الصُّورةُ الَّتي أتَي بَها الإسلامُ، وتعالَوْا نقرأ معًا تاريخ الزَّكاةِ أو تاريخ علاقة البشرِ بالمَالِ منذُ أقدم العُصُور.

وأشارَ الوالدُ إلى كتابٍ في المكتبةِ وقَالَ: هاتٍ هَذَا الكتابَ يا أشرفُ، واقرأ منهُ هَذَا الموضُوعَ، فسوفَ تقرأُ عجبًا.

وتناول أشرفُ الكتاب، وبدأ يقرأ:

سنعودُ بالتَّاريخ إلى الوراءِ آلافَ السِّنينَ، ونسألُ أنفُسناً؛ هل خَلَتِ الحياةُ من الفقراء في أيِّ عصر من العُصُور؟

إنَّ الإجابَة القاطعة هي: كلاَّ. لم تخلُ الحياةُ من الطَّبقاتِ الفقيرةِ والمطحونةِ على مَدَى عُصُورِهَا، وفي الوقْتِ نفسهِ لم تخلُ الحياةُ من أناسٍ يدعُون إلى رعاية هذهِ الطَّبقاتِ الفقيرةِ وحمايتِهِمْ من غوائِلِ الدَّهْرِ، وتقلُّباتِ الزَّمانِ.

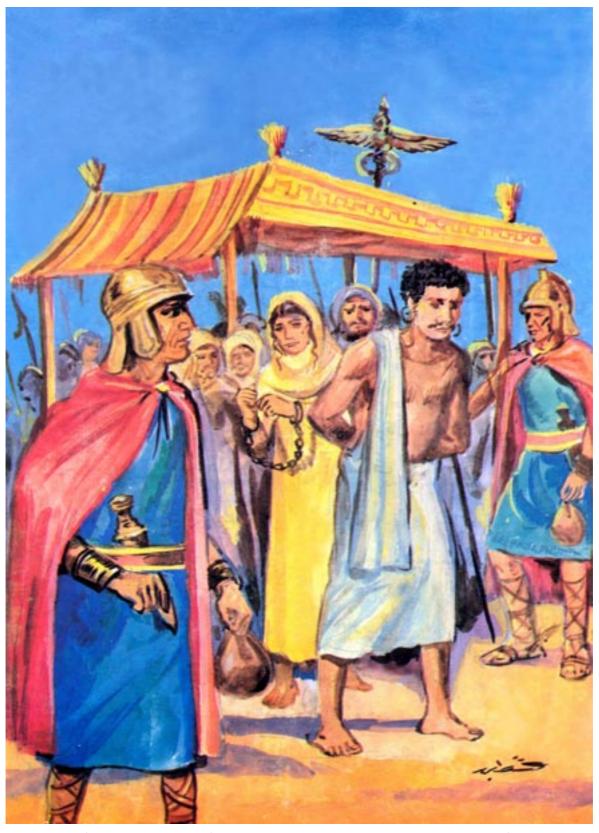

كان الأغنياء في عصور ما قبل الإسلام يسوقون الفقراء بالسياط إلى أقذر الأعمال وكانوا يبيعونهم في الأسواق

ولكن قارئ التاريخ يرى أن الفُقراء كانُوا في أوضاع سيِّئة للغاية، وكان ذَلك نقطة سوداء في جَبين الإنسانيَّة؛ لأن المجتَمع لم يكن يتقيَّدُ بما كان يُوصي به الحكماء، وينادي به العُقلاء.

مثلاً: كانت مصر ُ في عهدها القديم جنّة الله في الأرْض، وكانت ْ تُنبت من الخيرات ما يكْفِي أهْلها ومثلهم معهم مرّات كثيرةً.. ولكن ّالطّبقة الفقيرة فيها لم تكُن تجد ما تأكُله ، لأن ّالأغنياء كانُوا لا يتركُون لهم شيئًا غير الفُتات الّذي لا يملأ بطنًا ولا يَرُدُ جُوعًا.

وفجأة لاح على ملامِح أشرف علامات تعجبُّب شديد وأسًى، ممَّا لفت نظر شقيقته إيمان فقالت لَهُ: ما لَك يا أشرف ، كأنَّك ستبكى وأنْت تقرأً!!

قَالَ أَشْرِفُ: الحِقُّ، إِنَّهُ شَىْءٌ يدعُو للأسَى والحـزْنِ، تقُولُ السُّطورُ الَّتي أَمَامي أَنَّهُ في عهد الأسْرة الثَّانية عـشْرة من التَّاريخ المصْري القديم باع الفُقراءُ أنفسهم للأغنياء الَّذين أذاقُوهم بعْد ذلك أشدَّ ألوانِ العَذابِ والهَوان.

ولمْ تكُنْ مصرُ وحْدَهَا هي الَّتي يحدُثُ فيها ذَلِكَ ، فهذه عُلكة بَابِلَ، كانَ الأمرُ فيها أشدَّ مَمَّا كان في مصرَ ، لمْ يكنْ للفقراء حظُّ في ثمرات البلاد مع أنَّها كانتْ تشبه مصر في كثرة خيراتها وثمارها.

وفي اليُونَانِ القديمَةِ كانتْ تَجْرِي أَمُورٌ تقشَعرُ من هوْلها الجِلُودُ، فَقَدْ كانُوا يسُوقُونَ النُقُلَراء بالسِّياط إلى أقذرِ الأعْمالِ، ويذبحُون لأقلِّ الهفواتِ، كَمَا تُذبحُ الأغنامُ.

وفي أثينا كان الأغنياء هُم اللَّذين يفرضُون على الفُقراء إتاوات مُعينَّة، وإذا لم يدفعُوها كانُوا يبيعُونهم في الأسْواق كما تُباعَ الماشية ويُصبِحونَ عبيدًا عنْد من يستطيع دَفْعَ الثَّمن..

قالت إيمانُ: وما هي الإتاواتُ؟

قال الوالدُ: الإتاوَةُ مقدارٌ من المالِ يفرضُهُ إنسانٌ قويٌّ على من هو أضعفُ منه نظير َ حمايتهِ عمَّا يخافُ، أو تهديدًا لهُ بالشرِّ وحُدوثِ السوء على يد هذا القوى ً إن لم يدفع المالَ المطلوب.

وعاد أشرف إلى الكتاب يقرأ فيه:

كانَ الفقراءُ يزدادُونَ كلَّ يوم فقرًا، والأغْنياءُ يزْدادُون غنى، وكانُوا يقُولُون: ليهلِكِ الوطنُّي، وليمُت ْجُوعًا، إذا لم يستطعُ أن يذهبَ إلى ساحات القتال، فلما ليهلِكِ الوطنُّي، وليمنت ْجُوعًا، إذا لم يستطعُ أن يذهبَ إلى ساحات القتال، فلما زالت الدُّولةُ الرُّومانيةُ وقامت على أنقاضها الممالِكُ الأُوروبيَّة ازدادَت حَالَةُ الفقراءِ سُوءًا، فكانُوا في جميع جهاتِها يُباعُونَ كالماشية مع أراضيهم، يعني كان

الغَنيُّ يبيعُ أرْضَهُ ويبيعُ معها الفلاحين الذين يعملونَ فيها كَأَنَّهُم الماشيَةُ تُباعُ وتُشتري.

وتوقف أشرف عن القراءة قائلاً: يكفي هذا لنعرف كيْف كَانَت علاقة الأغنياء بالفُقراء في العُصُور القديمة.

قَالَ الوالدُ: هَذَا هُو وضعُ الفُقراء في تلكَ القُرون الماضية، وهَذَا هُو موقفُ الأغنياء منهمْ، فماذا صَنَع الدِّينُ لإصْلاح وضْع الفُقراء..؟

قال أينُ: حقا مَاذاً صَنَع الدِّينُ؟

قالَ الوالدُ: إنَّ الأديانَ كُلَّها حَتَّى الوضعيَّةَ منْها، يَعْني الَّتِي اخترعَها الإنسانيَّ لنفسِه وكتبَ قواعِدَها ولم يعرف كتابًا سماويا، لم تُنسَ هَذَا الجانبِ الإنسانيَّ الاجتماعيَّ اللَّذي لا يتحقق أإخاء ولا حياة طيبة بدونه، مثلاً قبل آلاف السنين كان الناس في مصر القديمة يشعرُون أنَّهم يؤدُّونَ واجبًا دينيا عندما يُقولُون: لقد أعطيت الخبز للجائع، والكساء للعاري، وحملت بزورقي أولئك اللَّذين لم يستطيعُوا العبور، وكُنْت أبًا لليتيم، وزوجًا للأرْملَة، ووقاءً للمقرور من عصف الربيح.

ولا نعتقد أن نبيا من أنبياء الله الّذين أرسلهم إلى أقوامهم قبل الإسلام خلت دعوته من النّداء بالبرّ بالفقراء والمساكين واليتامى وإعطائهم الصّدقات الّتي يُسمّيها الإسلام الزّكاة.

ولقد حكت آيات القرآن الكريم عن هُولاء الأنبياء، وكيف كانُوا يأمرُون العلهم بالصَّلاة والزَّكاة، وهذا المسيح عيسى ابن مريم عليه السَّلام نقرأ عنه في سورة مريم قول الله تعالى: ﴿قَالَ إِنِي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۞ ﴿ [مريم].

قَالَتْ إِيمَانُ: وهلْ هُنَاكَ فرقٌ بين الزَّكَاة كمَا أوْصَتْ بها العَقَائدُ السَّابقةُ والزَّكاة كما فرضها الإسلامُ.

قَال الوالدُ: نعمْ.. حتَّى سؤالُك نفسهُ فيه إيحاءٌ بهذا الفرق، لقد قُلت أنَّ الحديث عن الزَّكاة قبْلَ العقائِدَ السَّابقة أوصَت ، والإسلام فرض، ومعنى هذا أنَّ الحديث عن الزَّكاة قبْلَ الإسلام كان ترغيبًا في الإحْسانِ والعطف وترهيبًا من الأنانية والبُحْل، ودعوة إلى التَّصدتُ الفردي الاختياريِّ، وأنَّها لم تتمتع بدرجة من الإلزام بحيث يشعر من تركها أنَّه شيئًا من أساسيًات الدِّين يُعاقبهُ الله عليه في الدُّنيا والآخرة بالعذابِ الشَّديد، كما أنَّها لم تُحدِّد المالِ الَّذي تجبُ فيه الصَّدقة والإحسانُ، ولا المقدار الواجبَ فيه.

قال أيمنُ: وَهَكذَا يُمكنُ أن يدُور الفُقراءُ في حلقة مفرغة، إذا لم يجدُ عليهم الأغنياء، الأغنياء، مادام لا إلزام ولا تحديد، فمن الممكن أن يبقى الفقيرُ تحت رحمة الأغنياء، فهم أصحابُ الفضلِ إذا أعطُوا، وإذا غلَب عليهم حُبُّ المال وحُبُّ الذَّات ضاع الفقراءُ، ولم يجدُوا ما يدفعُ أنيابَ الفقر ومَخَالبَ الاحتياج.

قالَ أشرفُ: عفواً.. سأقاطعُ أيمنَ، وأسألُ سؤالاً في اللُّغةِ.. لقد وردَتْ كلمةُ (حلقة مفرغة) في كلام أيمنَ وكثيرًا ما نسْمع هذه الكلمة فما معْنَاها؟

قالَ الوالدُ: سُؤالُ وجيهُ، وكثيرًا ما أسمعُهم يقُولُون (حلقَة مفرَّغة) بتشديد الرَّاء، وهذا خطأ ، والصَّحيحُ أنْ يقالَ مفرَغة بفتح الرَّاء ، ومعنَى الحلقة المفرغة أنَّها مثلُ الحاتم أو السِّوارِ ، عندَما يأتي الصَّائغُ فيصهُ ر المعدنَ حتَّى يصيرَ سائلاً ثُمَّ يفرغُه في قالبه المصنوع كالدَّائرة ويجمدُ المعدنُ بشكلِ دَائرة مصبوبة قطعة واحدة، تتأملها في كالدَّائرة ويجمدُ المبداية أو النهاية، ولذلكَ وصفتْ إحدَى السَّيداتُ العربيَّات أبناءها بأنَّهم كالحَلقة المفرغة لا يُدرى أين طرفاها.. وتعني : كلهم متساوون لا تفضِّلُ واحدًا منهم على الآخر.

واستطردَ الوالدُ عائدًا بالحديثِ إلى الزَّكاةِ..

قالَ: وجاء الإسلام، وجعل الزَّكاة فريضة وعبادة ماليَّة مهمَّة من عبادات المسلمين، وهي الفريضة الثَّانية ، إذ قَرنَها القرآنُ بالصَّلاة في عَشراتِ المواضع،

وذكرها أحيانًا بلفظ الزَّكاة ، وأحيانًا بلفظ الصَّدقة ، وأحيانًا بلفظ الإنفاق، وذكرها أحيانًا بلفظ الإنفاق، وجعلها حقا معلومًا، وذكر الَّذين ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ مَعْلُومٌ ١٤٠ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

(1) ﴿ اللهارِجِ ] .

وهِيَ فريضةٌ لازمَةٌ إذا أنكرها مُسْلمٌ يصيرُ بإنكارها من الكافِرينَ، لأنَّهُ بذلك ينكرُ ركنًا من أركانَ الإسْلام أصبحَ معروفًا على مرِّ التَّاريخ.

والزكاةُ في الإسلام ليستْ تبرُّعًا ، إنَّها نظامٌ اقتصاديٌّ يعالجُ مشكلة الفقرِ ، بشكل لم تعرف الدُّنيا مثلهُ على مرِّ الأجيال.

وأشار الوالدُ إلى كتابٍ آخر وقال: هاتِ ياأيمنُ هذا الكتاب، إنَّه عن العبَادةِ في الإسْلامِ.

وأتَى أيمنُ بالكتاب، وأشار الوالدُ إلى صفحة معيَّنة وقالَ له:

- اقرأ هذه الصَّفحة ..

وبدأ أيمن يقرأ:

لقد ْحدَّدَ الإسلامُ الأموالَ الَّتي تجبُ فيها الزَّكاة، والحدَّ الأدنَى لما يجبُ فيه الزَّكاة، ومَتى تجبُ الزكاةُ على المال، والمقدارَ الَّذي يجبُ إخراجُهُ على كُلِّ منها، فهناكَ مالُ يجبُ فيه العُشْرُ كالزُّروعِ الَّتي يخرجُها الله من الأرضِ بغيرِ جهد يذكرُ من الإنسان، فإن كانت تُسقَى بالآلاتِ كان فيها نصفُ العُشْر، وهذه الزَّكاةُ تجبُ في كلِّ زَرْعة.

وهنَاك مالٌ يجبُ فيه رُبعُ العُشر كالذَّهب والفضَّة والأوراقِ النقديَّةِ التي بأيدينا، وعُروض التجارَة يُدفع فيها رُبُع العُشر كلَّما مضَى عليها الحولُ الَّذي هُو اثنا عشر شهرًا قمريا، بالتَّاريخ العَربيِّ.

وَهَكذَا نَجِدُ للزَّكَاة نظامًا خاصًا، ومقادير متفاوتةً لأنَّه كلَّما كانَ جهدُ الإِنسانِ وتعبُه وتعبُه قليلا في تحصيل المال كانت قيمة الزَّكاة أكثر، والعكس صحيح، كلَّما كان مجهود الإنسان وتعبه أكثر كانت قيمة الزَّكاة المفروضة عليه أقلَ.

وَهكذا نجد أنَّ الله سبحانَه وتعالى قد فرضَ الزَّكاة على الأغنياء ، ثُمَّ تولَّى هو سبْحانه توزيع الزَّكاة ، ولم يترك لبشر أن يحوِّلها عن مصارفها الَّتي حدَّدها سبُّحانه في قوله : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَّاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَامِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ نَ ﴾ [التوبة].

قَالَ أَيمَنُ: إذن لا فضل لغني على فقير مادام الله سبحانه وتَعَالى هُو الَّذي يأمرُ وهُو الَّذي يُوزِّع، وهو الَّذي - قبْل كُلِّ شيء - يرزُقُ.

قَالَ الوالدُّ: صدقَت يا بُنَّي.. فالله سبحانهُ وتعالَى يقولُ: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفَقُوا مَمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ آالحديد]. ومَعْنى هذا أَنَّ المالَ مالُ الله، والبشرُ مستخلفُون فيه، ينفقُونَ من مال الله في سبيل الله كما أمر اللهُ.

ولقد كانت الزّكاةُ في عُصورها الأولَى في زمنَ النّبيّ على تجمعُ إجباريا من الأغنياءِ وتوزّعُ على الفُقراء، ومع مُرورِ الزّمنِ أصبحتْ شيئًا يخضعُ لضميرِ المناعِ اللّذي يقرأ أوامرَ الله ويطهّرُ مالهُ بإيتاءِ الزّكاة ، وطبعًا في مثل ظروفنا الّتي نعيشها الآن لا يمكنُ أن تعرِفَ من الّذي يأتمرُ بأمرِ الله، ومن الّذي يشُذُ عمّاً فرضهُ الله.

قالت إيمانُ: ولكنّنا قرأنا في سيرة أبي بكر رضي اللهُ عنه أنَّ بعْضَ الأعرابِ منعُوا الزّكاة بعْد وفاة النّبيِّ عَلَيْ ولم يتركهُمْ خليفُة رسُولِ الله على حتّى أعادَهُمْ إلى حظيرة الدّين وجمع منهمْ زكاة مالهمْ كما كانَ يجمعُها النّبيُّ على.

قَالَ الوالدُ: إِنَّ الحديثَ عن أبي بكر رضي الله عنه وقتاله لمَانعِي الزَّكاة هُو الحديثُ على أبّها فرضٌ لا يمكنُ للمسلمِ أن ينكرَهُ أو يجحدهُ وإلا كان كافرًا ، وذلك أنّه بعدَ انتقالِ النّبي على الرفيقِ الأعلى ارتَدَّ بعضُ الأعرابِ عن الإسلام ورفضَ بعضهُم أداءَ الزَّكاة ، وبرَّرُوا ذلك بأنَّ الأمر في الآيةِ الكريمةِ مُوجَّةُ إلى النّبي على فقولُهُ تَعَالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ يَعْني أنَّ مُحمدًا هُو الّذي يَخْتُكُولُطللله وقبةً أُملوقه في الله فقي المتوكة أَملوقه في الله الله فقي الله الله فقي الله الله فقي الله الله في الله ومن المسكى رفيقَ مُحمدًا لله ومن المسكى رفيقَ مُحمدًا لله في بني كعب مكانُ فتاتهم ومقعد عدما الله ومنين بمرصد

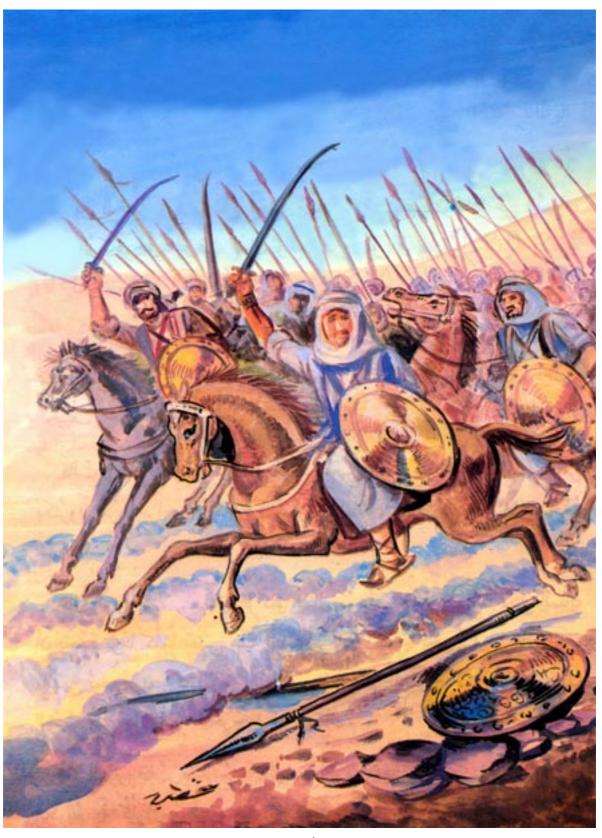

منكر الزكاة ومانعها كافر، ولذلك بعث أبو بكر جيوش المسلمين لمحاربة مانعي الزكاة

قالت ْإِيمَانُ: وكيفَ عالجَ أَبُو بكر رضي الله عنه هَذه الفتَنَة؟

قَالَ الوالدُ: لقدْ عَزَمَ أَبُو بكرٍ أَنْ يحارِبَ مَانِعِي الزَّكاة مهْما كَانَتِ النَّتيجةُ، ولنْ يتركَ لهم شيئًا ممَّا كان يأخُذُه منهمْ النَّبِيُّ ﷺ.

ولكنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ الله عَنْه عارَضَ أَبَا بكرٍ في ذَلِكَ، وقَالَ: كيْفَ تُقاتِلُ قومًا يشهُدون أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسُولُ الله، وأنْتَ تعلمُ أنَّ النَّبيَّ تُقاتِلُ قومًا يشهُدون أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسُولُ الله، فإذَا قالُوهَا عَصَمُوا بهَا عَلَا أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقُولُون لا إله إلا الله، فإذَا قالُوهَا عَصَمُوا بها دماءَهُمْ وأمْوالهمْ.

قال أبُو بكر: عجبًا لَكَ يابْنَ الخطَّابِ، أَجَبَّارٌ في الجَاهليَّةِ خَوَّارٌ في الإسْلام، والله الله على الله عليه الله عليه.

والقضية في نظر أبي بكر أنَّ مانعَ الزكاةِ كافرٌ، لا ينطبقُ عليه ما يقُولُه عمرُ ابن الخطَّابِ لأنَّ هدمَ أحد أرْكانِ الدِّين يعتبرُ ارتدادًا عن الدِّين، ولأنَّ الزَّكاة حقُّ الله في المالِ والمعصُومُ هُو الذين يقولُ لا إله إلا الله ويؤدِّي حق هذه الشَّهادة.

وبعَث أَبُو بكرٍ جيُوشَ المسلمينَ إلى المناطقِ الَّتي تمنعُ الزَّكاةُ حتَّى عادُوا إلى حظيرةِ الإسلامِ، ودَفعُوا الزَّكاة كما طَلَبها منهُمْ الدِّينُ الحنيفُ.

قَالت ْإِيمَانُ: وهل ْللزَّكاةِ موعِدٌ مُعيَّنُ تُدفعُ فِيهِ.. فأنَا أرَى النَّاسَ يُكثُرونَ من إخراج الزَّكاةِ في شَهرِ رمضانَ، فهل ْهُو موعدُها المحدَّدُ شرعًا؟

قالَ الوالدُ: لا.. لَيْس لزكاةِ المالِ موعدٌ محدَّدٌ، وإنَّما لكلِّ إنسانِ أن يحدِّد يومًا كلَّما مضَى عليه اثنا عشر شهرًا قمريا يُخرجُ فيه زكاة مالِه، فالَّذين يُخرجُون زكاتَهم في شهرِ رَمَضانَ هُمُ الَّذين حَدَّدُوا لأنفسِهِم هَذَا الشَّهَر من كُلِّ عامٍ ليخرجُوا فيه زكاتَهم.

أمَّا المزروعَاتُ فتُخرِجُ زكاتُها في يَوْمِ حَصَادَها، كما يقُولُ القُرآنُ الكريمُ ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام].

قَال أشرفُ: ولكن هناك زكاة أخرى في شهر رمضان يتكلَّم عنْها الوعَّاظُ كثيرًا.

قَالَ الوالدُ: نعمْ... تقصدُ زكاةَ الفطْرِ... لقدْ كانت هي الأصْلُ في فريضة الزَّكاة، فقد فُرضَتْ على المُسلمينَ في السنَّة الثَّانية من الهجْرة، وهي مقدارٌ من الطَّعام: الحبوبِ أو التمرِ أو الدَّقيق أو الزبيب، يخرجهُ الإنسانُ عن نفسه وعن أفراد أسرته اللَّذين تجبُ عليه نفقتُهُم حتَّى ولو كانَ فقيرًا ، فإنَّ الفقر لا يمنعهُ أن يخرجَ هذه الزَّكاة عمَّا يفضلُ عن نفقته ونفقة أسرته في أيَّام العيد، حتَّى يشعر هذا

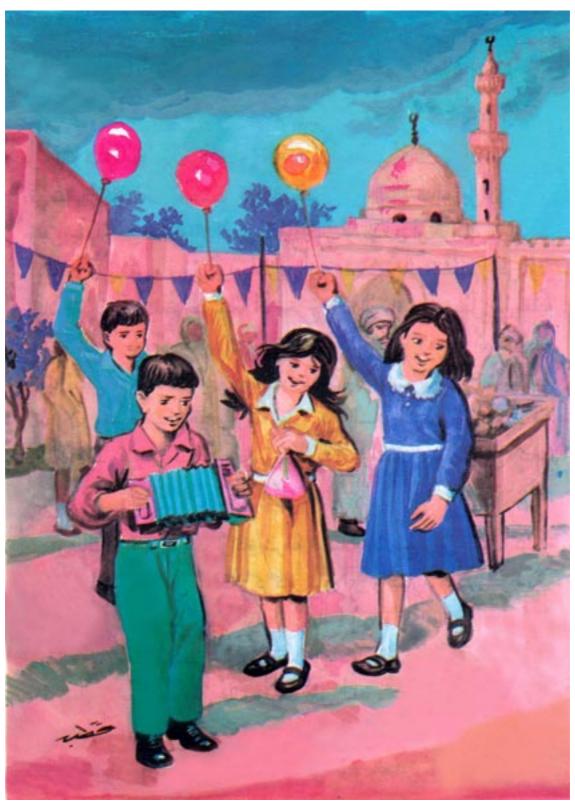

شرعت زكاة الفطر لمساعدة المحتاجين حتى تعم فرحة الأطفال بالعيد لا فرق بين غنى وفقير

الفقيرُ أنَّهُ هو أيضًا يُعْطِي كما يُعْطِي الأغنياءُ، وحتَّى يتعلَّم أنْ تكون يدُه ذات يومٍ هي العُلْيَا الَّتي تُعطي ، وقد فُرضت هذه الزَّكاةُ على كُلِّ إنسانٍ مُسلم، وُجدِ على قيْد الحياةِ عند غُروبِ شمس آخِرِ يومْ من شهر رمضانَ، ولنقرأ في كتاب العِبَادة في الإسلام عن زكاةِ الفطرِ يقُولُ:

وهناك نوعٌ فريدٌ من الزَّكاة شرعَهُ الإسلامُ لا يتبعُ رأسَ المالِ كزكاةِ النَّقديْن، ولا الدَّخلَ والغَلَّة كزكاةِ الزُّروعِ والشَّمار، ولا يُشترطُ فيه اليسارُ وملكُ النصاب كبقية أنواعِ الزَّكاةِ ، إنَّها «زَكَاة الفطْر» وسمِّيتْ بَهذا لأنَّها تجبُ بالفطر من رمضان كلَّ عام، فهي دَوْريَّةٌ سنويةٌ وهي معُونة أو منْحة عاجلةٌ من غالب قُوت أهلِ البلد، شرُعَتْ بمناسبة الانتهاءِ من الصيّام، ونعمة الفرحة بالعيد، ومُواساةً من المسلم لإخوانه المحتاجين وإغناء لهم عن السُّوالِ في يَوْم العيد، وفي هذا قالَ ابنُ عبَّاس رضي الله عنه «فَرضَ رسُولُ الله ﷺ زكاة الفطر طُهـرةً للصَّائِم من اللَّغو والرَّفْ - (الكلام الفاحش) وطُعمة للمساكين، ومن أدَّها قبْل الصَّلاة فهي مقبولةٌ، ومن أدَّها بعْدَ الصَّلاة فهي صدَقةٌ من الصَّدةَ أيس.

وبعَدَها بعد قَ سنوات فرض الله زكَاة المال وصارت زكاة الفطر يدور حكمها بين الفريضة أو السُّنة المؤكَّدة، لا يكفر منكرها كما يكفر منكر زكاة المال.

قَالَ أَيَنُ: إِنَّ الحديث عن الزَّكاةِ يطولُ ، وهِي طبْعًا لها أحْكامٌ شرعيَّة كثيرةٌ لا بُدَّ أن يعرفها المسلمُ لكي يؤدِّيها حقَّ الأداء، فكيف يعرفُ المسلمُ هذه الأحكام؟

قَالَ الوالدُ: لقدْ منَّ الله على المسلمين بأن جَعَلَ منهم طائفةً هُم ورثةُ الأنبياء الذين عرفُوا علْمَ النبوَّة وشريعةَ الدِّين وحفظُوها ، فهمُ المرجعُ الَّذي يجبُ على كُلِّ مسلمٍ أن يعُودَ إليه في كُلِّ شأن من شُئونِ الدِّين... ولا يتركُ نفسه جَاهِلاً بأحكام عبادته، والنَّبيُّ على يقُولُ: "طَلَبُ العِلْمِ فريضةٌ على كُلِّ مسلمٍ» ويقصد بذلك علم الدِّين ، الَّذي لا تصحُّ عبادةُ الإنسانِ في صلاته وزكاته وحجّه وصيامه إلا إذا كانَ على عِلْم بَهاً.. نَدْعُو الله أن ينفعنَا بما عَلِمْنَا ، وأنْ يُعلِّمنَا مَا لم نكُنْ نَعْلَمُ..

#### أسئلة القصة

س١- كانت حالُ الفقراءِ في مصر القديمة لا تسرُ إنسانًا مؤمنًا، فماذا تعرف عن أحوالهم، وكيف كان الأغنياء يعاملونَه مُ.

س ٢: بماذا كان المصريُّ القديمُ المحسنُ يذكرُ تصرفاتِهِ حيال الفقراءِ؟ اذكر النصُّ الذي قرأته في القصة عن ذلك.

س٣: كثيرٌ من الدول القديمة لم تهتم بأمر الفقراء ، اذكر أسماء هذه الدول، وبعض تصرُّفاتها مع المحتاجين.

س٤: الزكاةُ في الإسلامِ أعطتْ منهجًا معتدلاً، يسدُّ حاجَة الفقير، ولا يرهقُ الغنى، اذكرْ بعض أحكام الزكاة التي تعرفها.

س٥- لأبي بكر رضي الله عنه موقف يذكُرُه التاريخُ مع مَانِعِي الزكاة، اذكر هذا الموقف، ولماذا فعل أبو بكر رضي الله عنهُ ذلك؟

#### درس النحو

#### المعربات بالحركات

الأنواع السابقة الأربعة قلنا أنها تعرب بالحركات، وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، وتجزم بالسكون، وهي الحروف الأصلية للإعراب ولكن هناك كلمات منها تخرج عن ذلك الإعراب فتعرب بحركة أخرى غير حركة الإعراب المعروفة لنا ونقول أنها نيابة عنها.

\* مثل جمع المؤنث السالم: ينصب بالكسرة كما يجر بالكسرة فنقول، أعجبت بالفتيات المهذبات فهي هنا مجرورة بالكسرة، ونقول أكرمت الفتيات المذهبات فهي هنا منصوبة بالكسرة أيضاً نيابة عن الفتحة.

\* والاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة وقد سبق الحديث عنه مثل تحدث عن أشرف بخير فهو أخوك، ولا تسخر من أيمن فهو جار، فكلمات أشرف وأيمن وإيمان أسماء غير منصرفة وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة.

\* والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة من آخره وقد سبق ذكره هو والأفعال الخمسة التي تجزم بحذف النون.

\* والأسماء التي تعرب بالحروف الأصلية: ترفع بالضمة مثل هذا محمد مديقُك وتنصب بالفتحة مثل رأيت محمداً صديقك، وتجر بالكسرة مثل أعجبت بمحمد صديقك، والفعل المضارع الصحيح الآخر يجزم بالكسرة وسبق الحديث عنه.

كل هذه مقدمات لدروس قادمة ستشرح شرحًا وافياً، ولكن لابد من فهم هذه المقدمات، لأنه سيبنى عليها كل ما سيجىء من شروح.

# أطفالنا فع رباب القبر أن الكربر

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق ٣٨- دفاع عن الرسول ١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣٩- وعد الله الرجال. ٧٧- التي نقضت غزلها. · ٤ - توزيع الغنائم ٣- يا بني إسرائيل ١٤ - قوة الصابرين 2- بقرة بني إسرائيل ٧٤- فئية آمنوا بربهم. ٤٢ - أسسرى بدر عتاب وفداء ۵- هاروت وماروت ٧٥- صاحب الجنتين. 17- يوم الحيج الأكبر. ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين **11- يوم حنين** الصالح 10 - عزير آية الله للناس. ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٧٧- ذو القرنين. 21- الشهور العربية والأشهر ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران 1٧- وإذ يمكر بك الذين كفروا. ۸۰- ذلك عيسى ابن مريم. 18- لا تحزن إن الله معنا. ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم 19- المنافقون في المدينة. ١٣ - ابنة عمران ٥٠- خذ من أموالهم صدقة. ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله ٥١- مسجد التقوى ومسجد ٨٤- الوادي المقدس طوي. ١٦ - اختبار الله الضرار. ٥٢- المسلمون في ساعة العسرة. ٥٣- الثلاثة الذين خُلُّفوا. ٨٦- الناريردا وسلاما. ٤٥- والله يعصمك من الناس. ٥٥- القرآن يتحدى. ۸۸- وأيوب إذ نادي ربه. ٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر. ٥٧- يا بُني اركب معنا. الحوت ٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة ٥٩ - يوسف عليه السلام السجين المظلوم. الأمين. ٦٠ - سر قىمىص يوسف عليه السلام.

٦١- لقاء الأحية.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مص

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

يهتدون.

79- ويخلق ما لا تعلمون. ٧٠- وعسلامسات ويبالنجيم هم

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده. ٧٦- موسى عليه السلام والعبد ٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة. ٧٩- واذكر في الكتاب مريم. ٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل. ٨٢- واذكر في الكتاب إدريس. ٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء ٨٧- حكمة سليمان عليه السلام ٨٩- يونس عليه السلام في بطن ٩٠ - سليمان عليه السلام وملكة ٩١ - موسى عليه السلام القوى ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين ٩٢ - زيد... هسو ابن حارثة. ٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور. ٩٦- وفدينساه بذبسسح عظيم. ٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة ٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور. ٩٩- أصحباب الأخدود والشابتون

١٧ - حياة الشهداء ١٨- صلاة الحرب ١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابيل وهابيل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ۲۷ - هود عليه السلام وقومه ٢٨- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسي عبليسة السنسلام وينو إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل ٣٥- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط ٣٧- ضحية الشيطان

على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.